ما يَشَال فِعدهِ كَنْين بَل لِورعك كانقال على الجديد دلك الذي مُوالميني ؛ واما اول منده الليات الذي يقت من قبل الله و فال لنائوس الذي عام يعد اربع مايه وثليس سنه الأنقدد المكدات رواله وينطل الوعدالذكان فيع والكانت الورائد بزف لالشتنة فلسنت اذن مزفي الوغد الالله اعطى ارميم ما اعظاه الوعد الذي عَدُه وأستب سُنَّة النامون الان الما أو لتُمرِل جل المعصية ، حتى باق الذع الذي الدى كال لذا لموعود وأيزلت السُنَّة مع الملايكة عليدى الذي فإن والشطافيها قايمًا ولركم الوسيط واجدًا والله واحِدُهُ وَاصْطَى الإن الالماموس مُصَادِدُ لوعُود اللهِ مِعَاداللهِ وَكُوْ لَوَالْ الْسُنَّة ا ت وبيدة سُال ما الجياه بلخ بال الروان ول معل الشنّة عيرال لعاب حصركل يُخت الخطيه لكريخ والموعود مالإيان بيتوع المبييخ للإين يحمنون كافاك العاب القاعر ، وان كَ بَكُون عِيم الشُّعوب بُهاركن فقد تبتن الالومنين فمرالد بأستبادكون ارجيم المؤمن فاتنا الذِيزَ عُوم إعال النامُوسِ فالمُم خِت اللعنه ، لأنهُ مَعْنُوبُ فِي التَوراةِ ، مَلْعُولُ فَل مِن اللهِ يعلى عِيمُما هِبَ ٢ هَد النامُوسَ ، لازما عال التوراه السرية براجد عند الله " وهَ ذاظاهِرُ مَكْ أَوْفَ كَاحِبُ "الْ البارامّانِيا بالإمان ؟ وسُتَنة التوراه ليستَثمن لايمان ، وبلمن على عِلْمُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن لعنة الناموس واجمل العنة عنا الانه مكوب ملعو كُلُّ عَانِ عِلْ حَسَّبَةٍ ١٠ لَكَ يَكُون وَكُو الرَّحِمِ فَالسَّعُورِ بينوع المبتيع. وَمَالَ يَعَنِّ عُوعُود الرُّوحِ بالأيماك النص ل الدّابع ٥ الماالاجوه افؤل لكم كايكون وآلنابن القصية الانسّان التي عبق لابرد لما أجد ولايغير شيامها واعامان الوعدم الله لابرهيم وزرعه ولوسيل لدكد داراك